## الثمن الأول من الحزب الثالث و العشرون الثمن الأول من الحزب الثالث و العشرون

وَمَا مِن دَآتَةِ فِي إِلَا رُضِ إِلَّا عَلَى أَلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْتَنْقَرَّهَا وَمُسَنَوَدَعَهَا صُكُلُّفِ كِنَكِ مُبِينٍ ۞ وَهُوَ أَلَذِ مُ خَلَقَ أَلسَّ مَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَبْتَامٍ وَكَانَ عَرَّشُهُ, عَلَى ٱلْمَاءَ لِيَبَالُوَكُرُ اللَّهُ كُولُمُ أَخُسَنُ عَمَاكُ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُرُ مَّبَعُونُونَ مِنْ بَعَدِ اللَّوَتِ لَيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَفَنَرُوٓا إِنَّ هَاذَ آإِلَّهُ سِحُرُ مُّبِّينٌ ۞ وَلَهِنَ ٱخَّرُنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰٓ أَمُّتَةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ وَأَلَا يَوُمَ يَانِيهِمُ لَيُسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمٌّ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِيهِ يَسُتَهُزِءُ ونَ ۞ وَلَهِنَ آذَ قُنَا أَلِا نسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ وِلَيَعُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَهِنَ اَذَقُنَكُ نَعُمَاءً بَعُدَ ضَرَّاءً مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ أَلْسَبِيَّاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ ولَقَرِحٌ فَوْرُ ١٥ إِلَّهُ أَلْذِينَ صَبَرُواْ وَعَمَمِلُواْ ۚ الصَّالِحَاتِ أَوْلَإِكَ لَهُمُ مَّخَفِرَةٌ وَأَجَرُّ كَبِيرُ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعُضَ مَا يُوجِيٓ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ ـ صَدِّرُكَ أَنَ يَتَقُولُوا لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ اوَجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ اِنْمَا أَنْتَ نَذِيكُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وَكِيلٌ ۞ اَمْ يَغُولُونَ اَفْتَرِيْكُ قُلُ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّنْ لِهِ مُفْتَرَبَاتِ وَادْعُواْ مَن اِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اِللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِ فِينَ ١ فَإِلَّرْ يَسۡعِجِيبُواْ لَكُمۡ فَاعۡلَٰوَاْ أَنْتَآ أَنْزِلَ بِعِلۡمِ إِللَّهِ وَأَنْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلَ آنتُم مُّسَامُونَ ٥ مَن كَانَ

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنْهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وَ أَعْمَالَهُ مُ فِبِهَا وَهُمْ فِبِهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أَوُلَيْكَ أَلَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي إَلَاخِرَةِ إِلَّا أَلْنَارٌ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعُمَلُونٌ ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبُلِهِ وَكَانِكُ مُوسِيَ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ اوْلَإَكَ يُومِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ عِمْنَ أَلَاحَزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَيْةٍ مِّنَهُ ۚ إِنَّـٰهُ اَ كُعَقُّ مِن رَّبِّكُ وَلَكِكُنَّ أَكْتَرَ أَلنَّاسِ لَا يُومِنُونَّ ۞ وَمَنَ اَظُلَمُ مِتَنِ إِفْ نَبَرِي عَلَى أَلْلَهِ كَذِبًا ۖ وَلَكِمْ كُ بُعُرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشُّهَادُ هَوْ ُلَآءِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُرَّةً أَكَا لَغَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۞ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبُّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١ أَوْلَلِهَكَ لَرَيَكُونُواْ مُعْجِزِبنَ فِي إِلَا رَضِ وَمَا كَانَ لَمُحْمِرِ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ آوْلِيَآءٌ يُضَاعَفُ لَمُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسُتَطِيعُونَ أَلْسَّمَعَ وَمَا كَانُواْ يُبُصِرُونَ ۞ أَوْلَإِنَكَ اَلْذِبنَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ ثَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ هُمُ الْلَخْسَرُونَ ١ إِنَّ أَلَذِينَ الَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَنْوَاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُوَ أُوْلَٰإِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ مُمْرِفِيهَا خَالِدُونَ ۞

مَنَّلُ الْفَرِيقَيْنِ

مَنَالُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمِي وَالْاصَيِّرِ وَالْبُصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسۡتَوِيَنِ مَثَلَّا أَفَلَا تَذَّكُّونَّ ۞ وَلَقَدَ ارَسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهُ ۚ ۚ إِلَيْ الْكُورِ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعَبُّدُوٓاْ إِلَّا أَلَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيمْ ۞ فَقَالَ أَلْتَلَأُ اَلذِينَ كَفَنَرُواْ مِن قَوَمِهِ عَمَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَـَرًا مِّنْـَكَا وَمَـا نَبِرِيْكَ اَتَّبَعَكَ إِلَّا أَلَذِينَ هُمُءَ أَرَادِ لُنَا بَادِيَ أَلرَّأُيٌّ وَمَا نَرِيْ لَكُو عَلَيْنَا مِن فَضُلِ بَلْ نَظُنُّكُو ۚ كَذِبِينٌّ ۞ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَيْنَتُمُو ٓ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّحِةٍ وَءَالنيلِنِ رَحُمَةُ مِّنْ عِندِهِ فِعَمِيَتُ عَلَيْكُرُهِ أَنْلَزِمُكُمُوْهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَلِهُونَّ ۞ وَيَلْقَوْمِ لَا ٓ أَسْتَلُكُرُ عَلَيْهِ مَا لَا ٓ إِنَ اَجْرِى إِلَّا عَلَى أَلَّهُ ۗ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ إِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّهُم مُّلَافُواْ رَبِّهِيمٌ ۗ وَلَاكِنَّ أَرِيكُمُ قَوْمًا نَجَهُ لُونٌ ١٠٠ وَيَلْقُوْمِ مَنْ بَّنصُرُ فِي مِنَ أُللَّهِ إِن طَرَدِ تُهُمُّهُ أَفَكَ تَذَّ كُرُونٌ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُرْ عِندِ ع خَزَا إِنْ اللَّهِ وَلَآ أَعُلَوۡ الۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّے مَلَكٌ ۚ وَلَآ أَقُولُ لِلذِينَ تَزُدَرِكَ أَعَيُنُكُمُ لَنَ يَتُونِيَهُمُ اللَّهُ خَبُرًا إِللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِ مُرَّةً إِنِيَ إِذَا لِيِّنَ أَلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَانُوحُ

قَالُواْ يَانُوحُ قَدُ جَلَدَلْنَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَالِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَ ٣ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُمْ بِيرِ اللَّهُ ۚ إِن شَاءَ وَمَا ٓ أَنتُم عِمْجِينٍ بِنَّ ۚ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْمِحِيَ إِنَ اَرَد تُنُّ أَنَ اَنصَحَ لَكُرُهُ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُنْغُوِيَكُمْ ۗ هُوَ رَبُّكُو وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ١٠ أَمُّ يَقُولُونَ أَفَتَرِيهُ فَلِ اِنِ إِفْ تَرَيْنُهُۥ فَعَـكَتَ إِجْرَاحِ وَأَنَا ْبَرِكَءٌ مِّتَا تُجُرِمُونَ ۖ ۞ وَأُوۡحِىَ إِلَىٰ نُوۡجٍ اَتَّهُۥ لَنۡ يُّوۡمِنَ مِن قَوۡمِكَ إِلَّا مَن قَدَ امَنَ فَلَا تَبُتَهِسُ مِمَا كَانُواْ يَفُعَلُونَ ١٠٥ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَغَيُنِنَا وَوَحْيِنَا ۗ وَلَا تَخَاطِبُنِ فِي إِلَّذِينَ ظَاَمُوۤاْ إِنَّهُمُ مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أَيُّن فَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنَهُ قَالَ إِن تَسَّخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُرُ كَا نَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ نَعَلَمُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابُ يُخْذِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيكُمْ ۞ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَ امْرُهَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ قُلْنَا اَحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِنُّنَيْنِ وَأَهُلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ اِلْقَوْلُ وَمَنَ - امَنَّ وَمَآءً امَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ وَقَالَ إَرُكَبُواْ

وَقَالَ أَرُكُبُواْ فِيهَا بِسُـمِ إِللَّهِ مُجَرِّبِهَا وَمُرِّسِيْهَا ۚ إِنَّ رَخِيِّ لَغَفُورٌ رَّحِيثُم ۗ وَهِيَ تَجْرِبُ بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالِجْبَالِ وَنَادِي نُوحٌ إِبْنَهُ و وَكَانَ فِي مَعْنِ لِ يَمْدُنِيَّ بِارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ أَلْبُكُونِيِّنَّ ۞ قَالَ سَعَاوِتَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِهِ مِنَ ٱلْمُتَآءِ قَالَ لَاعَضِمَ ٱلْيُؤُمَ مِنَ آمْرِ إِللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِكُمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ١ وَقِيلَ يَآرُضُ ؟ بُلِعِ مَآءَكِ وَيَسْمَآءُ أَقْلِعِيْ وَغِيضَ ٱلْمُآءُ وَقُضِيَ ٱلْامُرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعُدًا لِّلْفَوَمِ إِلظَّالِمِينُّ ۞ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَعَالَ رَبِّ إِنَّ آبُنِے مِنَ آهَلِهِ وَإِنَّ وَعُدَكَ أَنْحَتُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ۚ أَنْحَاكُمُ الْحَاكِمِينَّ ۞ قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ و لَيُسَ مِنَ آهَلِكٌ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ صَلِحٌ فَلَا نَسَتَكَنِّ ء مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ أَبُعَالِمِلْيَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعْوِذُ بِكَ أَنَ ٱسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِهِ بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغُيفِرُ لِهِ وَتَدُحَمُنِهِ ۚ أَكُن مِّنَ أَكَنْ مِنَّ ۞ قِيلَ يَـنُوحُ الهُبِطُ بِسَــلَإِ مِّنْنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٓ أُمَــهِ عِمَّنَ مَّعَكَّ وَأَمَا مُ سَنْمَنِ عُهُمُ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابُ اَلِيكُمْ ۞ تِلْكَ مِنَ اَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوجِهَمَآ إِلَيُّكَ مَا كُنتَ نَعُـُلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن فَبَلِ هَـٰذَا ۗ فَاصِّبِرِ إِنَّ أَنْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّفِينَّ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَ إِنَ اَنتُمُو إِلَّا مُفْتَرُونٌ ۞ يَنقَوْمِ لَا أَشْتَكُكُرُ عَلَيْهِ أَجُـــرًا إِنَ آجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَلذِے فَطَرَنْيَ أَفَلَا تَعَـُـقِلُونَّ ۞ وَيَلْقَوْمِ إِسْنَغُورُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ إِلْسَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَـزِدُ كُـمُ قُوَّةً اِلَىٰ قُوَّتِكُمُ وَلَاتَـتَوَلُّوُاْ مُحَـّرمِينٌ<sup>®</sup> ۞ فَالُواْ يَلْهُودُ

قَالُواْ يَلْهُودُ مَا جِئُلْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِنَا رِكِحٍ مَا لِهَتِنَا عَن قَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ مِمُومِنِينَ ١ إِن نَّقُولُ إِلَّا اَعْتَرِيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٌ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اٰلَّهَ ۚ وَاشُهَدُوٓاْ أَلَےٰ بَرِےٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِرِّء فَكِيدُونِ جَمِيعًا نُكُمَّ لَا نُنظِرُونٌ ۞ إِنِّے تَوَكَّلُتُ عَلَى أُلَّهِ رَنِةٍ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآتَتِ إِلَّا هُوَءَاخِذًا بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَنِّةِ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلَّوَ اْ فَقَدَ اَبَّلَغُنُكُمْ مَّآ أَزُسِلْتُ بِيءَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغَلِفُ رَبِّحِ قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَانَضُرُّونَهُ و شَيْئًا إِنَّ رَخِةٍ عَلَىٰكُ لِي شَيْءٍ حَفِيظُ ﴿ وَلَكَا جَاءَ امْرُنَا بَحَيَّنَا هُودًا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ويرَحْمَةِ مِّنَّا وَبَحَيَّنَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمِ وَعَصَوَاْ رُسُلَهُ و وَاتَّبَعُوٓاْ أَمَّرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنِيدٍّ ۞ وَأَثَبِعُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنْبِا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ ۚ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُ مُوٓ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْم هُودٌ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحَا ۚ قَالَ يَا تَوْمِ اِعْبُ دُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِينِ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ أَلَارْضِ وَاسْتَعُمَرَكُهُ فِهِمَا فَاسْتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلْيَهِ إِنَّ رَئِدِ قَرِيبٌ بِجُيبٌ ٥ قَالُواْ يَضَيْكُ

قَالُواْ يَنْصَلِكُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هَاذَآ أَنْنَهِبِنَآ أَنَّ نَعْبُدَ مَا يَعُـبُدُ ءَا بَآؤُنَا وَ إِنَّنَا لَغِ شَكِّ مِّتَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۞ قَالَ يَافَوُمِ أَرَآيَنُنُمُومَ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّے وَءَا بَيْنِے مِنُ لُهُ رَحْمَةً فَمَنَ يَنَصُرُنِ مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْتُكُو ۚ فَمَا تَزِيدُ وَنَنِي غَيْرَ تَخَسِيرٍ ﴿ وَيَنْقُومِ هَاذِهِ عَاقَةُ اللَّهِ لَكُونُهُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرُضِ إِللَّهِ وَلَا نَتَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَاخُذَكُمُ عَذَابِكُ قَرَبِبُ اللهِ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَاثَةً أَبْتَاهِ ۚ ذَٰ لِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٌ ۞ فَلَمَّاجَآءَ امْرُنَا لَجَّيْنَا صَلِحًا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ويرَحْمَةٍ مِّتَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمَهُ لَا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ الْعَيزِيزُّ ۞ وَأَخَذَ ٱلذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصَّبَعُواْ فِي دِيلِ هِمْ جَلِيْمِينَ ۞ كَأَن لَّمْ يَغَنَوَاْ فِيهَآ أَكَآ إِنَّ نَـمُودًا كَفَرُواْ رَبُّهُ مُوَّ أَكَا بُعُـدًا لِّنْ مُودٌّ ۞ وَلَفَدُ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبُرَاهِيمَ بِالْبُشْرِيٰ قَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَـــ لَمْ فَمَا لَبِنَ أَن جَاءَ بِعِجُ لِ حَنياتِ ۞ فَلَمَّا رِءَ آأَيُّدِ بَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ تَكِرَهُمُ مَ وَأَوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً فَالُواْ لَا تَخَفِّ إِنَّا أَرُّسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَامْرَأْتُهُ، قَايِمَتُهُ فَضِعِكَتُ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْعَقَ وَمِنْ وَرَآءِ اسْعَقَ يَعُفُوبُ ١ قَالَتُ يَوْبِهَ لَيْنِي ٓ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ۗ وَهَاذَا بَعْلِهِ شَيْخًا ۗ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ وَ عَجِيثٌ ۞ قَالُوَّا أَتَخَيِينَ

قَالُوَّا أَتَعِجَبِينَ مِنَ آمَرِ إِللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكُتُهُ ۗ، عَلَيْكُرُهِ أَهْلَ أَلْبَيْتُ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ بِّحَيدٌ شَعَلَتَاذَهَبَ عَنِ ابْرَاهِيمَ أَلْرَّوْعُ وَجَاءَ تُـهُ الْبُشْرِي يُجَادِ لُنَافِ قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَوَلِيكُمْ اَوَّا ﴿ مُنْدِيثٌ ۞ يَبْإِبْرَاهِيمُ أَغْرِضٌ عَنْ هَاذَآ إِنَّهُ وَقَدْ جَآءَ امْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْءَ ءَ اِنْبِهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرۡدُودِّ ۞وَلَتَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِنَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ١٠٠٠ وَجَاءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعَمُ مَلُونَ أَلْسَيِّبَاتِ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَؤُلُآءَ بَنَاتِحِ هُنَّ أَطَهَرُ لَكُو ۚ فَاتَّـٰقُواْ اللَّهَ ۗ وَلَا نُخُزُّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱلْيَسَمِنكُورَجُلُّ رَّشِيكٌ ۚ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَا نِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيذٌ ۞ قَالَ لَوَانَّ لِهِ بِكُو فُوَّةً أَوَ اوِكَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُورٍ أَحَدُّ إِلَّا اَمْرَأَتَكَ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُ مُ وَ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الشُّبَحُ الْبُسَ الصُّبُحُ بِفَرِبِبِ ٥ فَلَمَّا جَآءَ امُّرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا جِكَارَةَ مِّن سِجِيلٍ مَنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَـٰةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ أَلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍّ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ